مِنَ التَّكِيرَ إِلَى السِّيلِيمِ كَأَنَكَ تَرَاهَا (صَلُواكَا رَأَيْتُمُونِيْ أَصِلِي) تَأْلِيفُ ٱلْعَلَامَةِ ٱلْحُدَّتِ عُرِّنَاصِرُ للبَّنِي

اعْتَنَىٰ إِنَّهُ طَالِكُ لِنَّجَاةٍ مِنَ اللَّهِ مَحُونِ بِن رُولِ عِيْ النَّاكُ مِن مِن وَلِهِ عِيْ النَّاكُ مِن مِن وَلِهِ عِيْ النَّاكُ مِن مِن وَلِهِ عِيْ

قَدَمُ لَهُ فَضِيلَةً الشَّيْخِ مَثْهُوْدِنْجَيِنْ السِّلْأَانْ

الزازلاتية

مستسالتا لتالات

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الدار الأثرية ٢٠٢١

الطبعة الأولى ١٤٤٢هـ ـ ٢٠٢١م

رقم الإيداع القانوني: ٥٠ /٢٠٢١ 978-9961-934-87-6 isbn



عنابة\_الجزائر

جوال: ۲۱۳۷۹۱۳۱۷۷۳٤

Dar elatharia@yahoo.fr



الدار البيضاء \_ المفرب ٢٦ شارع ادريس الحريزي طابق ٣ الرقم ٦

جوال: ۲۱۲۹۲۰۲۱۹۰۵۰

Errissala.nachiroun@gmail.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمتي

الحمدُ لِلهِ الذي أَكمَلَ لنَا الدُينَ، وأَتَمَّ علَينا النَّعْمَةَ، ورَضِيَ لَنا الإسلامَ ديناً، وجَعَلَ عَمُودَ هذا الإسلام الصَّلاةَ، وأَمرَنا وأَرسَلَ لنا رَسُولاً يُعَلِّمُنا هذه الصَّلاةَ قَولاً وعَمَلاً، وأَمرَنا أَن نقْتَدِيَ بهِ عَلَيْ في صلاتِنا، فقال سُبْحانه:

﴿ قُلَ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ النور (٥٤) وقال الله النور (٥٤) ". وقال الله المالة المالة

ورَحِمَ اللهُ شيخَنَا –محمد ناصر الدِّين الأَلباني – الذي أَوْلَى الصَّلاةَ عِنايَتَهُ، وجَعَلَ لَها نَصِيباً مِن عِلْمِهِ، فَصَنَّفَ في الصَّلاةِ هذا الكِتابَ النَّافِعَ المَاتع: (صِفَةُ صلاةِ النَّبيِّ في الصَّلاةِ هذا الكِتابَ النَّافِعَ المَّاتعَ: (صِفَةُ صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم منَ التَّكْبِيرِ إلى التَّسليم كأَنَّك على الله عليه وسلم منَ التَّكْبِيرِ إلى التَّسليم كأَنَّك تراها) فَأَعادَ المُسْلِمينَ إلى صِفَةِ الصَّلاةِ الصَّحيحَة، بعْدَ أَنْ كَثَرُ تأُويلُ المُؤوِّلينَ، وتَحْريفُ المُبْتَدعِينَ، وتَعَصُّبُ أَنْ كَثَرُ تأُويلُ المُؤوِّلينَ، وتَحْريفُ المُبْتَدعِينَ، وتَعَصَّبُ بَعْضِ المُتَمَدْهِبِينَ، فَنَفَعَ اللهُ سُبْحانَهُ بِهذا الكتابِ أَقُواماً، وأَوْعَرَ صُدُورَ آخَرِينَ.

وكمْ أَحْسَنَ الشَّيخُ - رحِمَهُ اللهُ - عِندَما قامَ بِتَاخِيصِ كِتابِهِ ( صِفَةُ صلاة النَّبيِّ ) في كُتيِّبٍ صَغِيرٍ سَمَّاهُ: (تَلخيِصُ صِفَة صَلاةِ النَّبيِّ) لِيعُمَّ نَفْعُهُ أُولئِكَ الذينَ ضاقَتْ بِهِمُ الأَوقاتُ عَنْ قِراءَةِ المُطَوَّلاتِ.

ولقدْ مَنَّ اللهُ تعالى عليَّ بِقِراءَةِ هذا الكِتابِ، فانتَفَعْتُ بِهِ وَكَانَ لهُ الفضلُ في تصحيحِ صَلاتي، ووفاءً لِهذا الفَضْلِ والمِنَّةِ، فَقَدْ رأَيتُ أَنْ أَقُومَ بِخِدْمَةِ هذا الكِتاب؛ حتى يَعُمَّ وَالمِنَّةِ، فَقَدْ رأَيتُ أَنْ أَقُومَ بِخِدْمَةِ هذا الكِتاب؛ حتى يَعُمَّ نَفْعُهُ المُسلِمينَ، مُستَعيناً بِاللهِ تعالى ومُتَوكِّلاً عليه على قِلةٍ عِلمي، وضَعْفِ حيلتي، ومَنْ توكَّلَ على اللهِ كَفاهُ. فَعَقَدتُ العَزْمَ على إعادَةٍ طِباعَتِهِ، لِيَخْرُجَ بِحُلَّةٍ جَديدةٍ مُعَذَّرًا بِصُورِ هيئَاتِ الصَّلاةِ (۱).

<sup>(</sup>١) قالَ شيخنا مشهور حسن - حفظه الله -: "أخبرني ولد شيخنا عبداللطيف أن أخاه محمداً صوَّرَ والدهُ الشيخ الألباني وهو يصلي". ولقد ذكرَ شيخنا الحبيب صالح بن طه أبو إسلام -في إحدى الأقاءات بأن الشيخ محمد ناصر الدين كان في آخر أيامه يريد أن يُصَور صفة الصلاة؛ إلا أنَّهُ توفي - رحِمَهُ اللهُ - قبل أن يُتِمَّ ذلك.

#### ولَقَدْ حرصْتُ في هذا المُلَخِّصِ على ما يَلِي :

- ١- المُحافَظَةِ على مَتنِ الكِتابِ إلا مااحتِيج إلى تَغْييرٍ.
- ٢- ضبطِ المَّتْنِ بِالشَّكْلِ لِيَكُونَ ذلكَ مُعيناً على الفَهْمِ.
- ٣- قُمْتُ بِتَصْوِيرِ هيئَاتِ الصَّلاةِ الصَّحيحَةِ مِنَ التَّكْبيرِ
   إلى التَّسليمِ ، وضَرَبْتُ صَفْحاً عَنْ تَصْويرِ الهيئَاتِ
   المُخالفَة (٢).
- ٤- تَلوينِ موضوعِ البابِ بِلَونٍ بِحَيثُ يَندَرِجُ تَحْتَهُ
   لَونُ الرَّقَمِ لِحينِ انتِهاءِ البَابِ.
- ٥- استَعْمَلتُ اللّونَ الأَحْمَرَ لِبَيانِ حُكْمِ الشّيخِ على المسَّالَةِ مِن حيثُ هي واجِبةٌ، أو شرطٌ أو رُكْنُ أو سُنَّةٌ، مَمَّا يَجْعَلُ الحُكْمَ واضِحاً ومُخْتَصَرَاً، مَعَ بَقاءِ المَّنْ دُونَ أَي تَغْيير.
- ٦- خَتَمْتُ بعْد ذلِكَ الكِتابَ بِفَهرَسٍ يَشْتَمِلُ على الأَبْوابِ، والأَرقامِ المُندَرِجَةِ تَصْتَ البابِ بِاختِصارٍ وبفهرسٍ مُصَوَّرٍ.

<sup>(</sup>٢) وقدْ قُمْتُ باختِصارِ مَطْويَّة عن كتاب (تلخيصِ صِفَةِ صَّلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) مُعَزِّزاً ذَلِّكَ بِصُورِ هيئَاتِ الصَّلاةِ المُخالِفَةِ لِهَدْي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فلتُراجَعْ.

واللهَ أَسألُ أَن يَجْعَلَ عَمَلِي هذا خالِصاً لِوَجْهِهِ الكَريم، وأَن يَنفَعَ بِهِ الإِسلامَ والمُسلِمينَ، وأَن يَرحَمَ مُصَنِّفَ هذا الكِتابِ الشَّيخَ مُحَمَّد ناصِر الدِّينِ رَحْمَةً واسِعةً.

والحمد للهِ الذي بِنِعمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحات

وكَتَبَهُ

طالِبُ النَّجاةِ مِنَ اللَّهِ محمود بن تركي الدُّليمي أبو أنس

#### كلمةُ الشيخ مَشهور بِن حَسَنْ آل سلمان - حفظه الله -

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد

فهذه رسالة مهمة في تحرير صفة صلاة النبي أنك تراها، من التكبير إلى التسليم، لخص شيخنا الألباني فحوى كتابه "صفة صلاة النبي أنه فيها، وصاغها بأسلوب سهل، ينفع كل قارىء، ولم يذكر الخلاف فيها، واعتنى بها أخونا الشيخ أبو أنس محمود الدليمي، فأخرجها بحلة زاهية قشيبة، مشفوعة بالصور التي تزيد الأمر وضوحاً، ويستطيع الناظر فيها إصابة السنة في هيئات الصلاة، ويجعلها ميزاناً في معرفة الصواب من الخطأ، وقد كان شيخنا الألباني يضرب المثال في مجالسه العلمية على حل التصوير للضرورة والحاجة عمل هذه الصور، بناءً على المقرر عند العلماء (مامنع سدًا للذريعة جائز للحاجة).

شكر الله صنيع أخي أبي أنس على ما قام به، وتقبّل الله جهده، وجعله مباركاً، ونفع به في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتب أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهِ، ونَسْتَعِيْنُه، ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا اللهُ فِلا اللهُ وحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُهُ.

أَمًّا بَعدُ: فَقَدِ اقْتَرَحَ عَليَّ أَكثَرُ مِنْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ أَنْ أَقُوْمَ بِتَلْفِيْصِ كِتَابِيْ:

"صِفَةُ صَلاةِ النَّبِيِّ مِنَ التَّكبِيرِ إلى التَّسْلِيمِ كَأَنَّكَ تَرَاهَا"، واخْتِصَارِهِ، وتَقْرِيْبِ عِبَارَتِهِ إلى عَامَّةِ النَّاسِ

ولمًّا رأَيْتُهُ اقْتِرَاحًا مُبَارَكاً، وَكَانَ مُوَافِقاً لِمَا كَان يَجُولُ فِي نَفْسِيْ مِنْ زَمَنٍ بَعِيد، شَجَّعَنِيْ ذلكَ على أَنْ أَقْتَطِعَ لَهُ مِن وَقْتِيْ الْمُزْدَحِم بِكَثِيرٍ مِنَ الأَعْمَالِ الْعِلْمِيَّة، فَبادَرْتُ إِلى وَقْتِيْ الْمُزْدَحِم بِكَثِيرٍ مِنَ الأَعْمَالِ الْعِلْمِيَّة، فَبادَرْتُ إِلى تَحْقَيْقِهِ حَسَبَ طَاقَتِيْ وجُهْدِي، سَائِلاً الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ، وَيَنْفَعَ بِهِ إِخْوَانِي الْمُسْلَمِيْنَ.

وقَدْ أَوْرَدْتُ فِيْهِ بَعْضَ الْفَوَادِدِ الرَّائِدَةِ على "الصَّفَةِ"، تَنَبَّهْتُ لَها، وَاسْتَحْسَنْتُ ذِكْرَهَا فِي أَثْنَاء التَّلْخِيصِ، كَمَا عُنِيتُ عِنَايةً خَاصَّةً بِشرْحِ بَعْضِ الأَلفَاظِ الوَارِدَةِ فِي بَعْضِ الْأَلفَاظِ الوَارِدَةِ فِي بَعْضِ الْأَلفَاظِ الوَارِدَةِ فِي بَعْضِ الْجُمَلِ الحَدِيْثِيَّةِ، وَ الأَذْكَار.

وجَعَلْتُ لَهُ عَنَاوِيْنَ رَئِيْسَةً، وأُخْرَى كَثِيَرةً جَانِبِيَّةً تَوضِيْحِيَّةً، وأَوْرَدتُ تَحْتَهَا مَسَائِلَ الكِتَابِ بِأَرقَامٍ مُتَسَلْسِلَةِ.

وصَرَّحْتُ بِجَانِبِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِحُكْمِهَا مِنْ رُكْنٍ أَو وَاجِبٍ، وَمَا سَكَتُ عَنْ بَيَانِ حُكْمِهِ فَهُوَ مِنْ السُّنَنِ، وَبَعْضُهَا قَدْ يَحْتَمِلُ القَولَ بِالوُجُوبِ، وَالجَزْمُ بِهَذَا أَو ذَاكَ يُنَافِي التَّحَقِيْقَ العِلْمِيِّ.

والرُّكْنُ: هُوَ مَا يَتِمُّ بِهِ الشَّيءُ الذِي هُوَ فِيْهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وَجُودِهِ بُطْلانُ مَا هُوَ رُكْنُ فِيْهِ، كَالرُّكُوعِ مَثَلاً فِي عَدَمِ وَجُودِهِ بُطْلانُ مَا هُوَ رُكْنُ فِيْهِ، كَالرُّكُوعِ مَثَلاً فِي الصَّلاةِ، فَهُوَ رُكْنُ فِيْهَا، يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ بُطْلانُهَا.

والشَّرْطُ: كَالرُّكْنِ إِلا أَنَّهُ يَكُونُ خَارِجًا عَمَّا هُوَ شَرطٌ فِيْهِ، كَالوُّضُوءِ مَثَلاً فِي الصَّلاةِ، فَلا تَصِحُ بِدُونِهِ.

والوَاجِبُ: هُوَ مَا ثَبَتَ الأَمْرُ بِهِ فِي الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، وَلاَ دَلِيلَ عَلَى رُكْنِيِّتِهِ أَو شَرطِيِّتِهِ، ويُثَابُ فَاعِلُهُ. ويُعَاقَبُ تَارِكُهُ إلا لِعُذْرِ.

ومِثْلُهُ (الفَرضُ)، والتَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الوَاجِبِ اصْطِلاحٌ حَادِثُ لا دَلِيْلَ عَلَيْهِ.

والسُّنَّةُ: مَا واظَبَ النَّبِيُّ ﴿ عَلَيْهِ مِنَ العِبَادَاتِ دَاعِمًا، والسُّنَّةُ: مَا واظَبَ النَّبِيُ ﴿ عَلَيْهِ مِنَ العِبَادَاتِ دَاعِمًا، ولا أو غَالِبَاً. ولَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرَ إِيجَابِ، ويُثابُ فَاعِلُهَا، ولا يُعَاتَبُ.

وأَمَّا الحَدِيثُ الذِي يَذْكُرُهُ بَعْضُ المُقَلِّدِيْنَ، مَعْزُوًّا إِلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ الذِي يَذْكُرُهُ بَعْضُ المُقَلِّدِيْنَ، فَلا أَصْلَ النَّبِيِّ الْفَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ومَا كَانَ كَذَالِكَ فَلا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ التَّقَوُّلِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ عَالَى اللَّهُ التَّقَوُّلِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْقُلْ فَلْيَتَبَوُأُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ أَقُلُ فَلْيَتَبَوُأُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ أَقُلُ فَلْيَتَبَوُأُ مَا لَمْ النَّارِ".

وإِنَّ مِنْ نَافِلةِ القَولِ أَنْ أَذَكُرَ أَنَّنِي لَمْ أَلتَزِمْ فِيهِ - تَبَعَا لِأَصلِهِ - مَذْهَبَا مُعَيَّناً مِنَ المذاهِبِ الأَربَعَةِ المتبُوعةِ. وإِمَّا سَلَكتُ فِيهِ مَسْلَكَ أَهْلِ الحَدِيثِ؛ الَّذِينَ يَلتَزِمُونَ الأَخْذَ بِكُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُ ﴿ فَيُ مِنَ الحَدِيثِ، ولِذَلِكَ كَانَ مَذْهَبُهُمْ بِكُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُ ﴿ فَيُ مِنَ الحَدِيثِ، ولِذَلِكَ كَانَ مَذْهَبُهُمْ بِكُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُ ﴿ فَيُ مِنَ الحَدِيثِ، ولِذَلِكَ كَانَ مَذْهَبُهُمْ أَقْوَى مِنْ مَذَاهبِ غَيرِهِم، كَمَا شَهِدَ بِذَلِكَ المَنْصِفُونَ مِنْ أَقْوَى مِنْ مَذَاهبِ غَيرِهِم، كَمَا شَهِدَ بِذَلِكَ المَنْصِفُونَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبِ، مِنهُمُ العَلاَّمَةُ أَبُو الحَسَنَاتِ اللَّكْنَوِيُّ الحَنَفيُّ لَكُلِّ مَذْهَبِ، مِنهُمُ العَلاَّمَةُ أَبُو الحَسَنَاتِ اللَّكْنَوِيُّ الحَنَفيُّ لَكُلًا مَذْهَبِ، مِنهُمُ العَلاَّمَةُ أَبُو الحَسَنَاتِ اللَّكْنَوِيُّ الحَنَفيُّ المَاتَلَ عَلَى حُبُهِم وَرَبَةُ النَّبِي اللَّهُ فَي وَرَبَّهُ النَّبِي عَلَى حَقَاءً ونُوّابُ شرعِهِ القَائِلُ: "وَكِيفَ لا، وهُم وَرَبَّةُ النَّبِي عَلَى حُبُهِم وَسِيرَتِهِم". ومُدقاً، حَشَرَنا اللهُ في زُمْرَتِهِم، وأَمَاتَنَا عَلَى حُبُهِم وَسِيرَتِهِم". ومُدقاً، حَشَرَنا اللهُ في زُمْرَتِهِم، وأَمَاتَنَا عَلَى حُبُهِم وَسِيرَتِهِم".

وَرَحِمَ اللَّهُ الْإِمَّامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ؛ إِذْ قَالَ :

دِينُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَخْبَارُ نَعْمَ الْمَطِيَّةُ لِلْفَتَى آثارُ لا تَرغَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وآلِهِ فَالرَّأْيُ لَيلٌ والْحَدِيثُ نَهارُ ولرُجًّا جَهِلَ الْفَتى أَثْرَ الهُدى والشمسُ بازِغةٌ لهَا أَنْوارُ والشمسُ بازِغةٌ لهَا أَنْوارُ

دمشق ٢٦ صفر ١٣٩٢ محمد ناصر الدين الألباني

# (١) استِقْبَالُ الكَعْبَة:



- إِذَا قُمْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ إِلَى الصَّلاةِ، فَاسْتَقْبِلِ الكَعْبَةَ وَالْمَا وَمُو رُكُنُ مِن أَركَانِ حَيْثُ كُنتَ، فِي الْفَرضِ والنَّفْلِ، وَهُوَ رُكُنُ مِن أَركَانِ الصَّلاةِ، الصَّلاةِ، التِي لَا تَصِحُ الصَّلاةُ إِلا بِهَا.
- ا وَيسْقُطُ الاسْتِقْبَالُ عَنِ المُحَارِبِ فِي صَلاةِ الخَوفِ، والقِتَالِ الشَّدِيدِ.
  - وَعَنِ العَاجِزِ عَنْهُ، كَالمَرِيضِ.
    - أُو مَنْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ.
      - أو السَّيَارَةِ
- أو الطَّائِرَةِ، والضَّابِطُ فِي ذَلِكَ: (إِذَا خَشِيَ خُرُوجَ
   الوَقْتِ).
- وعَمَّنْ كَانَ يُصَلِّي نَافِلَةً أَو وِتْرَا، وَهُوَ يَسِيرُ رَاكِبَاً دَابَةً أَو غَيْرَها، وَيُسْتَحَبُ لَهُ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ دَابَةً أَو غَيْرَها، وَيُسْتَحَبُ لَهُ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا-أَي الدَّابِةِ وغيرِها- القِبْلَةَ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ لَا عُرْثُ كَانْت وِجْهَتَهُ. الإحْرَام، ثُمَّ يَتَّجِهُ بِهَا حَيْثُ كَانْت وِجْهَتَهُ.

- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مُشَاهِدًا لِلْكَعْبَةِ أَنْ الْكَنْتُ وَ الْمَا مَنْ كَانَ غَيْرَ مُشَاهِدٍ لَهَا يَسْتَقْبِلَ عَيْنَهَا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ غَيْرَ مُشَاهِدٍ لَهَا فَيَسْتَقْبِلَ عَيْنَهَا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ غَيْرَ مُشَاهِدٍ لَهَا فَيَسْتَقْبِلَ جَهَتَهَا.
  - وَإِنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، لِغَيْمٍ أَو غَيْرِهِ بَعَدْ الْحَيْمِ الْوَبْلَةِ، لِغَيْمٍ أَو غَيْرِهِ بَعَدْ الاجْتِهَادِ والتَّحَرِّي جَازَتْ صَلاتُهُ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَلَا جَاءَ مَنْ يَثِقُ بِهِ وهُوَ يُصَلِّي فَأَخْبَرَهُ وَإِذَا جَاءَ مَنْ يَثِقُ بِهِ وهُوَ يُصَلِّي فَأَخْبَرَهُ
  - وإدا جاء س يبق بِهِ وهو يصني حاطبره بِجِهَتِهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى اسْتِهْبَالِهَا حالَ عِلْمِهِ بِهَا، وصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ .

#### (٢) القِيَامُ:

- ويَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً، وهُوَ رُكْنُ، إِلا عَلى: المَصَلِّي صَلاةَ الخَوْفِ المَصَلِّي صَلاةَ الخَوْفِ
  - وَالقِتَالِ الشَّدِيدِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّي رَاكِبَاً.
- والمَرِيْضِ العَاجِزِ عَنِ القِيَامِ، فَيُصَلِّي جَالِساً إِنِ الشَّيَامِ، فَيُصَلِّي جَالِساً إِنِ السَّطَاعَ وِإِلَّا فَعَلَى جَنْب.
- وَالْمَتَنَفِّلِ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَاكِبًا ، أَوْ قَاعِداً إِنْ شَاءَ،
  - وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيَّاءً بِرَأْسِهِ، وَكَذلِكَ المَرِيْضُ،
  - تنبيه مهم: ويَجعَلُ سُجُودَهُ أَخفَضَ مِن رُكُوعِهِ.

ولا يَجُوزُ الْمُصَلِّي جَالِسَا أَنْ يَضَعَ شَيْئاً عَلَى وَالْأَرضِ مَرْفُوعاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَجْعَلُ سُجُودَهُ الأَرضِ مَرْفُوعاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ -كَمَا ذَكَرْنَا- إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُبَاشِرَ الأَرضَ بِجَبْهَتِهِ.

### الصَّلاةُ في السَّفينةِ والطَّائرة

- وَتَجُوزُ صَلاةُ الفَرِيضَةِ في السَّفِيْنَةِ وَكَذَا الطَّائِرَةُ.
- وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهِمَا قَاعِداً إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ السُّقُوطَ.
- ويَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ عَلَى عَمُودٍ ، أَوْ عَصَّى، لِكِبَرِ سِنِّهِ، أَوْ ضَعْفِ بَدَنِهِ.

#### الجمع بين القِيامِ والقُعُودِ:

- 🕦 ويَجُوزُ أَنْ :
- يُصَلِّيَ صَلاة اللَّيْلِ قَائِماً،
  - أو قَاعِداً بِدُونِ عُذْرٍ،
- وأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَيُصَلِّيَ وَيَقْرَأُ جَالِساً،
- وقُبَيْلَ الرُّكُوعِ يَقُومُ، فَيَقْرَأُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الآيَاتِ قَائِماً، ثُمَّ يَرْكَعَ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

وإِذَا صَلَّى قَاعِداً جَلَسَ مُتَرَبِّعَاً، أَوْ أَيَّ إِلَّا وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً جَلَسَ مُتَرَبِّعاً، أَوْ أَيَّ جِلْسَةٍ أُخْرَى يَسْتَرِيحُ بِهَا.

#### الصَّلاة في النِّعال:

- وَالأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ تَارَةً هَكَذَا، وَتَارَةً هَكَذَا، حَسْبَمَا تَيَسَّرَ لَهُ، فَلَا يَتَكَلِّفُ لِبْسَهُمَا لِلصَّلاةِ وَلَا خَلْعَهُمَا، تَيَسَّرَ لَهُ، فَلَا يَتَكَلِّفُ لِبْسَهُمَا لِلصَّلاةِ وَلَا خَلْعَهُمَا، بَلْ إِنْ كَانَ مُنْتَعِلاً صَلَّى حَافِيَاً، وَإِنْ كَانَ مُنْتَعِلاً صَلَّى مُنْتَعِلاً صَلَّى مُنْتَعِلاً مَلْى مُنْتَعِلاً مَلْى مُنْتَعِلاً مَلْى مُنْتَعِلاً مَلْى مُنْتَعِلاً مَلْى مُنْتَعِلاً مَلْى مَانِضٍ.
- وَإِذَا نَزَعَهُمَا فَلا يَضَعْهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَإِخَّا عَنْ وَالْحَدُ يُصَلِّي، وَإِلَّا يَسَارِهِ أَحَدُ يُصَلِّي، وإلَّا يَسَارِهِ أَحَدُ يُصَلِّي، وإلَّا وَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ (")، بِذَلِكَ صَحَّ الأَمْرُ عَنْ النَّبِيُ وَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ (")، بِذَلِكَ صَحَّ الأَمْرُ عَنْ النَّبِيُ

(٣) قلت: وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعُهما أمامه، وهذا أدبٌ أخلّ به جماهيرُ المصلين، فتراهم يصلون إلى نعالهم.

#### الصّلاة على المنبر:

وَتَجُوزُ صَلاةُ الإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ مُرِتَفِعِ كَالْمِنْبِرِ؛ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ؛ يَقُومُ عَلَيْهِ، فَيُكَبِّرُ وَيَقْرَأُ وَيَرُكَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ -أَي على المنبر-، ثُمَّ يَنْزِلُ القَهْقَرَى حَتَى يَتَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ عَلَى الأَرضِ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ مِنَ السُّجُودِ عَلَى الأَرضِ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ مَنَ السُّجُودِ عَلَى الأَرضِ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ مَنَ السُّجُودِ عَلَى الأَرضِ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ فَيَصْنَعُ فِي الزُّولَى.

### الصّلاة إلى سُترةٍ والدّنوّ مِنها:

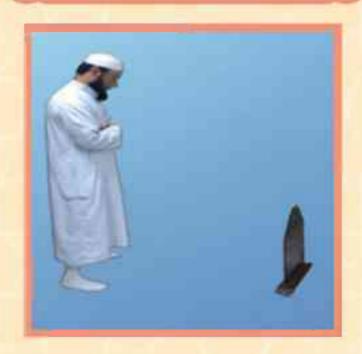

 وَكَانَ بَيْنَ مَوضِعِ سُجُودِهِ ﴿ وَالْجِدَارِ الذِي لَا يَنْ مَوضِعِ سُجُودِهِ ﴿ وَالْجِدَارِ الذِي لَا يُصَلِّى إِلَيْهِ نَحْوُ مَمَرً شَاةٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ يُصَلِّى إِلَيْهِ نَحْوُ مَمَرً شَاةٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَتَى بِالدُّنُو الوَاجِبِ(٤).

## مِقْدار ارتفاعِ السُّتْرَةِ :

- وَيجِبُ أَنْ تَكُونَ السُّرَّةُ مُرتَفِعَةً عَنِ الأَرضِ نَحْوَ السُّرْةُ مُرتَفِعَةً عَنِ الأَرضِ نَحْوَ شِبْرٍ، أَوْ شِبْرَيْنِ؛ لِقَولِهِ ﴿ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرة (٥) الرَّحْلِ فَلْيُصَلُّ، وَلا يُبَالِي مَنْ مَرْ وَرَاءَ ذَلِكَ".
- وَيَتَوَجَّهُ إِلَى السُّثْرَةِ مُبَاشَرَةً؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرِ مِنَ الأَمْرِ بِالطَّلاةِ إِلَى سُتْرَةٍ، وَأَمَّا التَّحَوُّلُ عَنْهَا يَمِيْنَاً أَوْ يَسَارَاً، بِالطَّلاةِ إِلَى سُتْرَةٍ، وَأَمَّا التَّحَوُّلُ عَنْهَا يَمِيْنَاً أَوْ يَسَارَاً، بِحَيْثُ أَنَّهُ لَا يَصْمُدُ إِلَيْهَا صَمْدَاً ، فَلَمْ يَثْبُتْ.

ातुः ।

<sup>(</sup>٤) قلت: ومنه نعلم أن ما يفعله الناسُ في كل المساجد التي رايتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار أو السارية، ما هو إلا غفلة عن أمره شي وفعله.

<sup>(</sup>٥) هي العمود الذي في آخر الرحل. و(الرحل) هو للجمل عنزلة السرج للفرس. وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي، والحديث المروي فيه ضعيف.

وَتَجُوزُ الصَّلاةُ إِلَى العَصَا المَعْرُوزَةِ فِي الأَرضِ أو نَحْوِهَا، وَإِلَى شَجَرَةٍ، أَو أُسْطِوانَةٍ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ المُضْطَّجِعَةِ عَلَى السِّرِيرِ، وَهِيَ تَحْتَ لِحَافِهَا، وَإِلَى الدُّابَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ جَمَلاً.

# تَخْرِيمُ الصَّلاةِ إِلَى القُبُورِ:

آ وَلَا تَجُوزُ الصَّلاةُ إِلَى القُبُورِ مُطْلَقاً، سَواءٌ كَانَتْ قُبُوراً لِلأَنْبِيَاءِ، أو غَيْرِهِمْ.

## تَحْرِيْمُ المُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ المُصلِّي وَلَوْ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ:



وَلَا يَجُوزُ المُرُورُ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، ولَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ المَسَجِدِ الحَرَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ المَسَاجِدِ، فَكُلُّهَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الجَوَازِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ

الله الله المَّارُ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، الْكَانَ أَنْ يَقِفَ أَربَعِينَ، خَيْراً مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". يَعْنِي : المُرُورَ بَيْنَهُ وبَيْنَ مَوضِعِ سُجُودِهِ (١).

#### وجُوبُ مَنْعِ المُصَلِّي للمارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَوْ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ:



ولا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي إِلَى سُرُّهِ أَنْ يَدَعَ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِلْحَدِيْثِ السَّابِقِ: ((وَلا تَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهُ؛ لِلْحَدِيْثِ السَّابِقِ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَدَيْكَ...))، وقوله وَ (إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، وَلْيَدْرَأُ مَا اسْتَطَاعَ))، وفي رِوَايَةٍ: فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، وَلْيَدْرَأُ مَا اسْتَطَاعَ))، وفي رِوَايَةٍ: ((فلْيَمْنَعْهُ - مَرتَيْنِ فَإِنْ أَبِي فَلْيُقاتِلْهُ؛ فَإِنَّا هُو شَيْطَانَ)). شَيْطَانَ)).

13

<sup>(</sup>٦) وأما حديث صلاته في خاشية المطاف دون سترة والناس عرون بين يديه، فلا يصح، على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده.

# المَشي إلى الأَمام لِمَنْعِ المُرُور:

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ خُطُوةً أَو أَكْثَرَ لِيَمْنَعَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ مِنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ كَدَابَّةٍ أَو طِفْلٍ، حَتَى مِنْ وَرَائِهِ.

وإنَّ مِنْ أَهَمِيَّةِ السُّرُّةِ فِي الصَّلاةِ، أَنَّهَا تُحُولُ بَيْنَ المُصلي إلَيْهَا، وَبَيْنَ إِفْسَادِ صَلاتِهِ؛ بِالمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ، المُصلي إلَيْهَا، وَبَيْنَ إِفْسَادِ صَلاتِهِ؛ بِالمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ، بِخلافِ الذِي لَمْ يَتَّخِذْهَا؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ إِذَا مَرَّتُ بِخِلافِ الذِي لَمْ يَتَّخِذْهَا؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ إِذَا مَرَّتُ بَيْنَ يَدَيْهِ المَرَأَةُ البَالِغَةُ، وَكَذَلِكَ الحِمَارُ، والكَلبُ الأَسْوَدُ.

### (٣) النَّيَّةُ :

ولا بُدَّ لِلْمُصَلِّي مِنْ أَنْ يَنْوِيَ لِلْصَّلَاةِ الْتِي قَامَ إِلَيْهَا، وَتَعْيِيْنِهَا بِقَلْبِهِ، كَفَرضِ الظُّهْرِ أَو العَصْرِ، أَو سُنَّتِهِمَا مَثَلاً، وَهُوَ شَرطٌ أَو رُكْنُ، وَأَمَّا التَّلَفُظُ بِهَا بِلِسَانِهِ فَبِدْعَةُ مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدُ مِنْ مَتْبُوعِي المُقلِّدِيْنَ مَنْ الْأَمُّةِ.

#### (٤) التَّكبيرُ:

ا ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ، بِقَولِهِ: ((اللهُ أَكْبَرْ)) وَهُوَ رُكُنُ؛ لِقَوْلِهِ ﴿ الصَّلاةِ الطُّهُ ورُ اللهُ أَكْبَرْ) وَهُو رُورُ اللهُ أَكْبَرُ لِقَوْلِهِ ﴿ الصَّلاةِ الطُّهُ ورُ اللهُ الصَّلاةِ الطُّهُ ورُ اللهُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ".

ولا يَرفَعُ صَوتَهَ بِالتَّكْبِيْرِ فِي كُلِّ الصَّلْوَاتِ، إِلا إِذَا كَانَ إِمَامَاً.

وَيَجُوزُ تَبْلِيْغُ المُؤذِّنِ تَكْبِيْرَ الإِمَامِ إِلَى النَّاسِ، إِذَا وُجِدَ المُقْتَضِي لِذَلِكَ، كَمَرَضِ الإِمَامِ، وضَعْفِ صَوتهِ، وُجِدَ المُقْتَضِي لِذَلِكَ، كَمَرَضِ الإِمَامِ، وضَعْفِ صَوتهِ، أو كَثْرَةَ المُصَلِّينَ خَلْفَهُ.

اللهُ ولا يُكِّبُرُ المَأْمُومُ إِلا عَقِبَ انْتِهَاءِ الإِمَامِ مِنَ التَّكبيرِ.

## رفعُ اليَدَينِ وكَيفِيَّتُهُ:

آ ويَرْفَعُ يَدَيهِ مَعَ التَّكْبِيرِ، أَو قَبْلَهُ، أَو بَعْدَهُ، (كُلُّ ذَلِكَ ثَابِتُ فِي الشُّنَّةِ).



 (٧) أي: وتحريم ما حرم الله من الأفعال، وكذا تحليلها، أي ما أحل خارجها من الأفعال، والمراد بالتّحريم والتحليل المحرّم والمحلّل.



المنتخفية المنتخ

- 📆 ويَرْفَعُهُمَا مَمْدُودَتِّي الأَصَابِعِ .
- وَيَجْعَلُ كَفَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وأَحْيَاناً يُبَالِغُ فِي وَأَحْيَاناً يُبَالِغُ فِي رَفْعِهمَا، حَتَى يُحَاذِي بِهِمَا أَطْرَافَ أُذَيْهِ (٨).
- أَمْ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى على الْيُسْرَى عَقِبَ التَّكبِيرِ، وهُو مِنْ سُنَنِ الأنبِياءِ علَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلام، وأَمَرَ وهُو مِنْ سُنَنِ الأنبِياءِ علَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلام، وأَمَرَ بِهِ رَسولُ الله ﴿ أَصْحَابَهُ، فلا يَجُوزُ إِسْدَالُهما.
- الرُّسْغِ اليُمْنَى على ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، وعلى الرُّسْغِ السَّاعِدِ.
  - 🗥 وتَارَةً يَقْبِضُ بِالْيُمْنَى على الْيُسْرَى (١).

#### مَحلُّ الوَضع :

- الرَّجُلُ والْمَرْأَةُ فِي خَلْكَ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَواءً (١٠).
  - ولا يَجُوزُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى على خَاصِرَتِهِ.

(٨) قلت: وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه، فلا أصل له في السنة،
 بل هو عندي من دواعي الوسوسة.

 (٩) وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد، فمما لا أصل له.

(١٠) قلب: ووضعهما على غير الصدر، إما صعيفٌ، وإما لا اصل له.





## الخُشُوعُ والنَّظَرُ إلى مَوضِعِ السُّجُودِ:

- ا وعليْهِ أَن يَخْشَعَ فِي صَلاتِه، وأَن يَتَجَنَّبَ كُلَّ مَا قَدْ يُطْيِهِ عَنْهُ، مِنْ زَخَّارِفَ وَنُقُوشٍ، فَلا يُصَلِّي بِحَضْرَةِ طَعَام يَشْتَهِيْهِ، ولا وَهُوَ يُدافِعُهُ الْبَوْلُ والْغَائِطُ.
  - ا ويَنْظُرُ فِي قِيامِهِ إلى مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ.
- ﴿ وَلَا يَلْتَفِّتُ يَمِيْنَاً ، وَلَا يَسَاراً ، فَإِنَّ الْالَتِفَاتَ اخْتِلاسُ يَخْتِلاسُ يَخْتِلسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ.
  - ولا يَجُوْزُ أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّمَاءِ.

#### دُعاءُ الاستِفْتَاحِ:

- النَّبِيِّ النَّابِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ النَّابِيَّةِ عَنِ النَّابِيِّةِ عَنِ النَّبِيِّ وَهِيَ كَثِيرَةٌ أَشْهَرُهَا: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، وهي كَثِيرَةٌ أَشْهَرُهَا: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، ولا إِلهَ غَيْرَكَ)). وقد ثَبَتَ الْأَمْرُ بِهِ، فَيَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ (١١).
- (١١) ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية، فليُراجع ((صفة الصلاة)) (ص ٩١-٩٥) من طبعة مكتبة المعارف بالرياض.



## (٥) القراءَة:

اللهِ تَعَالَى وُجُوْبَا، وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ. وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ.

- ﴿ وَالسُّنَّهُ أَنْ يَقُولَ تَارَةً: ((أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ السُّيْطَانِ السُّيْطَانِ الرَّجِيْمِ؛ مِن هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، ونَفْثِهِ))، وَ(النَّفْتُ) هنا: الشِّعْرُ الْمَذْمُوْمُ.
- وَ ارَةً يَقُولُ: ((أَعُودُ بِاللهِ السَّمِيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَان...)) الخ.
  - قُمَّ يَقُولُ سِرًّا فِي الْجَهْرِيَّةِ والسَّرِّيَّةِ:
    ( بنسم آلم الرَّمْنَ الرَّحِيمِ).

#### قِراءَةُ الفاتِحَةِ:

- وَ ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةَ (الْفَاتِحَةِ) بِتَمَامِهَا والْبَسْمَلَةُ مِنْهَا والْبَسْمَلَةُ مِنْهَا وهي رُكْنُ، لا تَصِحُ الصَّلاةُ إلا بِهَا، فَيَجِبُ على الْأَعَاجِم حِفْظُهَا،
- وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلا عُوْلَ وَلَا قُولًا أَلْهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلا قُولًا إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلا قُولًا فَوْهَ إِلَّا بِاللهِ).

و والسُّنَّةُ فِي قِرَاءَتِها أَنْ يُقَطِّعَهَا آيةً آيةً، يَقِفُ وَرَاءَتِها أَنْ يُقَطُّعَهَا آيةً آيةً، يَقِفُ علَى رَأْسِ كُلِّ آيةٍ، فَيَقُوْلُ: ﴿ بِنِيمِ آللَهِ ٱلرِّفْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ثُمَّ يَقِف، ثُمَّ يَقُولُ: (الْحَسَدُ بِلَّهِ رَبِّ الْمَسَلِمِينَ)، ثُمَّ 💯 يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ: ( ٱلرَّحْسَنِ ٱلرَّحِيمِ )، ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ( سَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ )، ثُمَّ يَقِفُ..وهكذَا إِلَى آخِرهَا. وَهِكَذَا كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﴿ كُلُّهَا، يَقِفُ على رُؤُوْسِ الْآيَاتِ، وَلا يَصِلُها بِمَا بَعْدَهَا، وإِن كَانَتْ مُتَعَلِّقةَ الْمَعْنَى بِهَا.

op وَيَجُوْزُ قِراءَتُها: (مالِكِ)، و(مَلِكِ).

#### قِراءَةُ الْمُقْتَدِي لَها:

وَيَجِبُ على الْمُقْتَدِي أَنْ يَقْرَأَهَا وَراءَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّيَّةِ وفي الْجَهْرِيَّةِ أَيضًا، إِنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمام، أُو سَكَّتَ هذا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا سَكْتَةً؛ لِيَتَمَكَّنَ فِيْهَا الْمُقْتَدِيْ مِنْ قِرَاءَتِهَا! وإِنْ كُنَّا نَرَى أَنَّ هذا السُّكُوتَ لَمْ يَثْبُتْ فِي السُّنَّةِ (١٢).

<sup>(</sup>١٢) قلت: وقد ذكرت مستند من ذهب إليه، وما يرد عليه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) رقم (٥٤٦ و ٥٤٧) (ج ٢/ص ٢٤-٢٦) طبعة مكتبة المعارف.

## القِراءَةُ بَعْدَ الفاتِحَةِ:

- وَيُسَنُّ أَن يَقْرَأَ بعد الفاتِحَةِ سورَةً أُخْرَى، حتى في صلاةِ الجَنازةِ، أَوْ بَعْضَ الآياتِ في الرَّكْعَتينِ الأُوْلَيْينِ.
- وَيُطِيلُ القِراءَةَ بَعْدَهَا أَحِياناً، ويُقْصِّرُهَا أَحْياناً لِعَارِضِ سَفَرٍ، أَو سُعالٍ، أَو مَرَضٍ، أو بُكاءِ صبيًّ.
- وَتَخْتَلِفُ القِراءَةُ بِاختلافِ الصَّلَوات، فالقِراءَةُ في صلاةِ الفَجْرِ أَطْوَلُ مِنْها في سائِرِ الصَّلوَاتِ الخَمْسِ، ثُمَّ الظُهْرَ، ثُمَّ العَصْرَ والعِشاءَ، ثُمَّ المَغْرِبَ غالِباً.
  - ٥٨ والقِراءَةُ في صلاةِ الليلِ أطْوَلُ مِنْ ذلِك كُلِّهِ.
  - والسُّنَّةُ إطالَةُ القِراءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَكْثَرَ مِنَ التَّانِية.
- وَأَنْ يَجْعَلَ القِراءةَ فِي الأُخْرَيَيْنِ أَقْصَرَ مِنَ الأُوْلَيَيْنِ، قَدْرَ النُصفِ(١٣).

(١٣<mark>) وتفصيلُ هذا الفصل راجِعْهُ إنْ شِئتَ فِي "صفة الصلاة"</mark> (١٠٢).

# قِراءَةُ الفاتِحَةِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ:

🕡 وتَجِبُ قِراءِةُ الفاتِحَةِ في كُلِّ رَكْعة.

ويُسَنُّ الزِّيادَةُ عليْهَا في الرَّكْعَتَيْنِ الأَخيرَتَيْنِ أَيضاً الرَّكْعَتَيْنِ الأَخيرَتَيْنِ أَيضاً المُعاناً.

الله تَجُوْزُ إِطالَةُ الإِمامِ للْقِراءَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا جاءَ في السُّنَةِ ؛ فإنَّهُ يَشُقُّ بِذلِكُ على مَنْ قَدْ يكُونُ وراءَهُ وراءَهُ مِن كَبِيرِ السِّنُ أَوْ مَرِيْضٍ، أَو امْرأةٍ لَها رَضِيعٌ، أو في الحاجة.

#### الجَهْرُ والإسرارُ بِالقِراءةِ:

- وَيَجْهَرُ بِالقِراءَةِ فِي صلاةِ الصّبحِ، والجَمْعَة، والعِنْدَيْنِ، والإستِسْقاءِ، والكُسُوفِ، والأُولَيَيْنِ مِنْ صلاةِ المَغْرِبِ والعِشاء، ويُسِرُ بِها فِي صلاةِ الظُهْرِ، والعَصْرِ، وفي والعُشاء، ويُسِرُ بِها في صلاةِ الظُهْرِ، والعَصْرِ، وفي الثَّالِثَةِ مِن صَلاةِ المَغْرِبِ، والأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ العِشاءِ. ويَجُوزُ للإمامِ أَن يُسْمِعَهُمُ الآيةَ أَحْياناً في الصَّلاةِ الصَّلاةِ الصَّلاةِ
- وأمَّا الوِتْرُ وصلاةُ الليلِ، فَيُسِرُّ فيها تارةً، ويَجْهَـرُ تَارةً ويَجْهَـرُ تَارةً ويَجْهَـرُ تَارةً ويتوسَّطُ في رَفْع الصَوتِ.

## تَرْتِيلُ القُرآن:

والسُّنَّةُ أَن يُرَتَّلُ القُرْآنَ تَرْتِيلاً، لا هذَّا ولا عَجَلَةً، ولا عَجَلَةً، لا هذَّا ولا عَجَلَةً، لا هذَّا ولا عَجَلَةً، لا هذَّا ولا عَجَلَةً، لا قِراءةً مُفَسَّرةً حرْفاً حرْفاً، ويُزَيِّنَ القُرآنَ بِصَوْتِهِ.

ويَتَغَنَّى بِهِ فِي حُدوُدِ الأَحْكَامِ المَعْرَوُفَةِ عِندَ أَهْلِ العِلمِ بِالتَّجْوِيْدِ، ولا يتغنَّى على الألحانِ المُبْتَدَعةِ، ولا على القوانِينِ المُوسِيقيَّةِ.

## الفَتْحُ على الإِمام:

الله وَيُشْرَعُ لِلْمُقْتَدِي أَنْ يَتَقَصَّدَ الفَتْحَ على الإِمامِ إِذَا الْمَثْرَعُ لِلْمُقْتَدِي أَنْ يَتَقَصَّدَ الفَتْحَ على الإِمامِ إِذَا أُرْتِجَ (١٤)عليهِ في القِراءَةِ.

(١٤) أُرتِجَ: التّبَستْ عليهِ القِراءَةُ.

## (٦) الرُّكُوعُ:

وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِراءةِ، سَكَتَ سكْتَةً لطِيفَةً، عِقْدارِ اللهِ مَا يَرَادُ إِليهِ نَفَسُه.



- اللهُ مَا يَرْفَعُ يَديْهِ على الوُجُوهِ المُتَقَدِّمَةِ في تكْبِيرَةِ المُتَقَدِّمَةِ في تكْبِيرَةِ المُتَقَدِّمَةِ في تكْبِيرَةِ المُحْرام.
  - 🕦 ويُكَبِّرُ، وهُوَ واجِبٌ.
- أُمَّ يَرْكَعْ ، بِقَدْرِ ما تَسْتَقِـرُ مَفاصِلُهُ، ويَأْخُذُ كُلُّ عَضْوِ مَأْخَذَهُ، وهذا رُكْنٌ.

#### كَيْفِيَّةُ الرُّكُوعِ:

ويَضَعُ يَدَيْه على رُكْبَتَيْهِ، وَهُكَّنُهما مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَهُكَّنُهما مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَهُذَا ويُفَرِّجُ بِيْنَ أصابِعِهِ، كَأُنَّهُ قابِضَ على رُكْبَتَيْهِ، وهذا كُلُهُ واحبُ.



- وَيَهُدُّ ظَهْرَهُ ويبسطُهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ اللَّهِ مُ عَلَّيْهِ الْماءُ لَاسْتَقَرَّ، وَهُوَ وَاجِبٌ.
- ولا يَخْفِضُ رأْسَهُ، ولا يَرْفَعُهُ، ولكنْ يَجْعَلُهَ مُساوياً
  - 🕦 ويُباعِدُ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ.
- وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحانَ ربِيَ العَظيمْ"، ثلاثَ مَرَّاتِ، أو أكْثَرُ<sup>(١٥)</sup>.

- ومِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الأرْكانِ في الطُّولِ، فَيَجْعَلَ رُكُوعَهُ وقِيامَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَسُجُوْدَهُ، وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ قَرِيباً مِنَ السَّواءِ.
- ولا يَجُوزُ أَنْ يَقْرأَ القُرْآنَ في الرُّكوعِ ولا في السُّجُوْدِ.

(١٥) وهناك أذكار أخرى تُقالُ في هذا الرُّكْن، منها الطّويل، ومنها المُتوسط، ومنها القصير، تراجع في صِفةِ صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (ص١٣٢) طبعة مكتبة المعارف.

# الاعتدالُ مِنَ الرُّكُوعِ:



- ثمَّ يرفعُ صُلبَهُ مِن الرُّكوع، وهذا ركنَّ.
- ويَقُولُ فِي أثناءِ الِاعْتِدالِ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدهُ"، وهذا واجبُ.
- ويَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الِاعْتِدالِ عَلَى الوُجُوهِ المُتَقَدِّمَةِ. ثُمَّ يَقُومُ مُعْتَدِلاً مُطْمَئِنًا، حَتَى يأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ
  - مَأْخَذَهُ ، وهذا رُكْنُ.
- ويَقُولُ في هذا القِيام: "رَبِّنا ولَكَ الحَمْدُ" (١٦)؛ هذا واجِبٌ على كُلِّ مُصلِّ، ولَوْ كانَ مُؤْتَمُّا (١٧)؛ فَإِنَّهُ وَرَدَ القِيامُ، أَمَّا التَسْمِيعُ فَوَرَدَ الْاعْتِدالُ.
- وَيُسَوِّي بَيْنَ هذا القِيامِ والرُّكُوعِ في الطُّولِ، كما تَقَدَّمَ.

(١٦) وهناك اذكار أخرى تقال هنا، فراجع "صفة الصّلاة" (١٣٥). (١٧) ولا يُشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده، وانظر إن شئت البسط في الأصلِ "صفةً صلاة النبيُّ صلى الله عليه وسلم".

## (٧) السُّجُودُ:

اللهُ أَكْبَر" وجُوبًا. ﴿ ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، أَحْياناً.

## الخُرُورُ على اليَدَيِنِ:

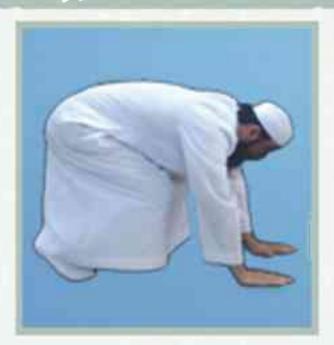

- ثُمَّ يَخِرُ إلى السُّجودِ على يَديْهِ، يَضَعُهُمَا قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بِهذا أَمَرَ رَسُولُ الله ﴿ وَهُ وَ الثابِتُ عَنْهُ مِنْ فِعلِهِ ﴿ فَعلِهِ النَّهِ مَنْ فِعلِهِ ﴿ فَعلِهِ النَّهِ مَنْ فِعلِهِ ﴿ فَعلِهِ النَّهُ وَنَهَى عَنِ التَّشَبُّهِ بِبُرُوكِ البَعيرِ. وهو إنَّا يَخِرُ على رُكْبَتَيْهِ اللَتَيْنَ هُمَا في مُقَدِّمَتَيْهِ.
  - افإذا سَجَدَ -وَهُوَ رُكْنُ- اعْتَمَدَ على كَفَيْهِ
     وَبَسَطَهُمَا.

, . .





- 🕦 وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُ .
- 🕦 ويُوجِّهُهَا إلى القِبْلةِ.
- 😗 وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
  - وتَارةً يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ أُذُنَيْهِ.
- ويَرْفَعُ ذِراعَيْهِ عَنِ الأَرضْ وُجُوبَا، ولا يَبْسُطُهُمَا بَسْطُهُمَا بَسْطَ الكَلْبِ.
  - ويُمَكِّنُ أَنْفَهُ وجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرضِ، وهذا رُكْنُ.
    - 🕦 وَيُكُنُ أَيْضاً رُكْبَتيْهِ.
    - w وكذا أطراف قَدَمَيْهِ.
    - ويَنْصُبَهُمَا، وهذا كُلُهُ واجِبٌ.
    - 📵 ويَسْتَقْبِلُ بِأَطْرافِ أَصابِعِهِ القِبْلَةَ.
      - ويَرُضُ عَقِبَيْهِ.

a axi

## الاعْتدالُ في السُّجُود:



- ومَنِ اعْتَدَلَ فِي سُجُودهِ، هكذا، فَقَدِ اطْمَأَنَّ يَقِيْناً، والِاطْمئْنانُ في السُّجُودِ رُكْنُ أَيْضاً.
- ويَقُولُ فِيهِ: "سُبْحانَ رَبِيَ الأعْلى"، ثلاثَ مراتٍ، أو
- ويُسْتَحَبُّ أَن، يُكْثِرَ الدُّعاءَ فيهِ؛ فَإِنَّهُ مَظنَّةُ الإجابَةِ. وَيُسْتَحَبُ أَن، يُكْثِرَ الدُّعاءَ فيهِ؛ فَإِنَّهُ مَظنَّةُ الإجابَةِ. وَ وَيَجْعِلُ سُجُودَهُ قَريْباً مِنْ رُكُوعِهِ فِي الطُّولِ كَمَا وَيَجْعِلُ سُجُودَهُ قَريْباً مِنْ رُكُوعِهِ فِي الطُّولِ كَمَا
- ويَجُوزُ السُّجُودُ على الأَرضِ ، وعلى حائِلٍ بَيْنَها وبَيْنَ الجَبْهةِ؛ مِنْ ثَوْبٍ، أَو بِساطٍ، أَو حَصِيْرٍ، أَو
  - 🕟 ولا يَجُوزُ أَنْ يَقْرأَ القُرآنَ وهُو سَاجِدٌ.

(١٨) وفيه أذكار أُخرى تراها في "صِفَة صَّلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم" (ص ١٤٥).

## اللفْتِراشَ والإِقْعاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

🔞 ثُمَّ يرفعُ رأسهُ مكبِّراً، وهذا واجبٌ.

🕟 ويَرْفَعُ يَديْهِ أَحْياناً.

شُمُّ يَجُلِسُ مُطْمَئِنًا، حتى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمِ إلى مَوْضِعِهِ وهُو رُكْنُ.



ويَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وهذا واجِب.

ويَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى.

ويَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهَا القِبْلَة.

ويَجُوزُ الإِقَّعَاءُ آَحْياناً، وهُوَ أَنْ يَنْتَصِبَ على عَقِبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ.

ويَقُولُ فِي هذهِ الجِلْسَةِ: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارحَمْنِي اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارحَمْنِي واجْبُرني، وعافِنِي، وارزُقنِي".

الله وإِنْ شَاءَ قال: "رَبُ اغْفِرْلِي، رَبُ اغْفِرْلِي".

س ويُطيِلُ هذه الجِلْسَةَ حتى تَكُونَ قَرِيباً مِنْ سَجْدَته.



#### السَّجْدَةُ الثَّانيةُ:

🕠 ثُمَّ يُكَبِّرُ وجُوباً.

١١٥ ويَرْفَعَ يَٰدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكبِيرِ أَحْياناً. ويَرْفَعَ يُذَيِّهُ مَعَ هَذَا التَّكبِيرِ أَحْياناً.

ويَصْنَعُ فِيْهَا ما صَنَعَ في الأولى.

#### جِلْسَةُ الْاسْتِراحَةِ:

وَاذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجْدَةِ الثانيةِ، وأَرادَ النُّهُوضَ إلى الرَّكْعَةِ الثانيةِ كَبَّرَ وجُوبَاً.

ا ويَرْفَعُ يَدَيْهِ أَحْيِاناً.

ويُسْتَوِيْ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ قَاءِداً على رِجْلِهِ اليسْرى، مُعْتَدِلاً، حتى يَرجِعَ كُلُ عَظْمِ إلى مَوضِعِهِ.

#### الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ:



ثُمَّ يِنْهَضُ مُعْتَمِداً على الأَرضِ بِيَدَيْهِ المَقْبُوضَتَيْنِ -كَمَا يَقْبِضُهُمَا العَاجِنِ - إلى الرِّكْعَةِ الثَّانية، وهي رُكْنَ.

اللهِ وَيَضِنَّعُ فِيهَا مِا صَنَّعَ فِي الأولى.

إِلاَ أَنَّهُ لا يَقْرأُ فِيها دُعاءَ الاسْتِفْتاحِ.

الأُولى الْحُعَةِ الأُولى الرَّكْعَةِ الأُولى الْحُلَقِةِ الأُولى الْحَامِةِ اللَّولِي الْحَامِةِ اللَّولِي الْحَامِةِ اللَّولِي الْحَامِةِ اللَّولِي الْحَامِةِ اللَّولِي الْحَامِةِ اللَّولِي اللَّحْمَةِ اللَّولِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِي الْمُلْمُ اللَّ





لكِنْ لا يَجُوزُ الإِقْعاءُ هُذا.

س وَيَضَعُ كَفَّهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ ورُكْبَتِهِ اليُمْنى، ويَضَعُ كَفَّهُ اليُمْنى، ونِهايةِ مِرفَقِهِ الأَيْمَنِ على فَخِذِهِ لا يُبْعِدهُ عَنْهُ.

آ ويَبْسُطُ كَفَّهُ اليُسْرَى على فَخِذِهِ ورُكْبَتِهِ اليُسرى.

ولا يَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ مُعْتَمِداً على يَدِهِ ، وخُصُوصَاً اليُسْرى.

## تَحْرِيكُ الإِصْبِعِ، والنَّظرُ إِلَيهَا:

﴿ وَيَضِّعُ أَصَابِعَ كَفِّهِ اليُمْنى كُلِّهَا ، ويَضَعُ إِبْهامَهُ على الصَّبَعِهِ الوسْطَى تارةً.

وتارةً يُحَلِّقُ بِهِما حَلَقَةً.

ويُشِيرُ بإصبَعِهِ السَّبَّابَةِ إلى القِبْلَةِ.



#### 🦙 ويَرمِي بِبَصَرِهِ إِليهَا.

🕥 ويُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا مِنْ أَوّلِ التَّشَهُدِ إِلَى آخِرِهِ.

- ولا يُشِيرُ بإصْبَعِ يَدهِ اليُسْرى.
- (١) ويَفْعَلُ هذا كُلَّهُ في كُلِّ تشهدٍ.

## صِيغَةُ التَّشَهُّد ، والدُّعاءِ بَعْدَهُ:

- والتَّشَهُّدُ واجِبٌ، إِذَا نَسِيَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.
  - 🕝 وَيَقْرَؤُهُ سِرًّاً.
- وَصِيغَتُهُ: "التَّحيَّاتُ لِلهِ، والصَّلَواتُ والطَيِّباتُ، السَّلامُ السَّلامُ على النَّبيِّ (١١) ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ على النَّبيِّ (١١) ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عليْنَا وعلى عبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا عليهَ ورَسُولُهُ (٢٠). الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ (٢٠).
- وَيُصَلِّي بَعْدَهُ على النَّبِيُ ﴿ فَيَقُولَ: "اللَّهُمَّ صلَّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَيْتَ على على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَيْتَ على إِبْراهِيمَ وعلى آلِ إِبْراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

(٢٠) وفي كتابي المذكور صيغ أخرى ثابِتة، وما ذكرته هنا أَصَحُّها.

<sup>(</sup>١٩) هذا مشروع بعد وفاة النبي في وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزُبير وابن عباس رضي الله عنهم، ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي "صفة صلاة النبي" (١٦١) طبعة المعارف بالرياض.

اللهُمَّ بارِكْ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّد كمَا باركتَ الْهُمُّ على مُحَمَّد كمَا باركتَ الْهَمُّ على إِبْراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

- وعلى آلِ مُحَمَّد، وبَارِكْ على مُحَمَّد، وعلى آلِ مُحَمَّد، وعلى آلِ مُحَمَّد، وعلى آلِ مُحَمَّد، وعلى آلِ مُحَمَّد، كَمَا بارَكْتَ وصلَّيتَ على إبْراهِيمَ وعلى آلِ إبْراهِيمَ، والله على آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدً".
  - وَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ فِي هذا التَّشَهُّدِ مِنَ الدُّعاءِ الوارِدِ أَعْجَبَهُ النُّهُ؛ فَيَدْعُو اللهَ بِهِ.

#### الرَّكْعَةُ الثَّالِثَةُ وِ الرَّابِعَةُ:

- اَثُمَّ يُكَبَّرُ وجُوباً، والسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ وهُوَ جَالِسٌ.
  - ا ويَرْفَعُ يَدَيْهِ أَحْيَاناً.
- وَ ثُمَّ يَنْهَ ضُ إلى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، وهْ يَ رُكْنٌ كَالْتِي الثَّالِثَةِ، وهْ يَ رُكْنٌ كَالْتِي بعْدَهَا.
  - وكَذلِكَ يَفْعَلُ إِذَا أَرادَ القِيامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ.
- ولكِنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ يَسْتَوِيْ قَاعِدَاً على رِجْلهِ اليُسْرى، مُعْتَدِلاً، حتى يَرجِعَ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ.
- الرَّكْعَة الثَّانيَةِ.

- وَ ثُمَّ يَقْرأُ فِي كُلِّ مِن الثَّالِثةِ والرَّابِعَةِ سُوْرَةَ لَكُلُّ مِن الثَّالِثةِ والرَّابِعَةِ سُوْرَةَ (الفاتِحَةِ) وجُوْباً.
  - وَيُضِيفُ إِليْهَا آيةً أَو أَكْثَرَ أَحْيَاناً.

## القُنُوتُ لِلنَّازِلَةِ ، ومَحَلَّهُ:

- ويُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقْنُتَ ويَدْعُوَ للمُسْلِمِينَ لِنَازِلَةٍ نَزَلَتْ وَيَدْعُوَ للمُسْلِمِينَ لِنَازِلَةٍ نَزَلَتْ مِهْ.
  - ومَحَلُّهُ إِذَا قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ: "ربَّنَا ولَكَ الحَمْدُ".
- ولَيْسَ لَهُ دُعَاءٌ راتِبٌ، وإِخًا يَدْعُوْ فيهِ بِما يَتَناسَبُ مَعَ النَّازِلَةِ.
  - 🕜 ويَرفَعُ يَدَيْهِ مع هذا الدُّعاءِ.
    - ا ويَجْهَرُ بِهِ إِذَا كَانَ إِمَاماً.
      - ويُؤَمِّنُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
        - 📆 فإذا فَرَغَ، كَبُّرَ وسَجَدّ.

# قُنُوتُ الوَّتْرِ، ومَحَلَّهُ، وصيغَتُهُ :

- وأَمَّا القُنُوتُ في الوَتْرِ، فيُشْرَعُ أَحْيَاناً.
- ومَحَلُّهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، خِلافاً لِقُنُوْتِ النَّازِلَةِ.
  - 🔞 ويَدْعُو فِيهِ عِما يأْتِي:

"اللَّهُمُّ اهدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وعافِنِي فِيْمَنْ عافَيْتَ الْكُهُمُّ اهدِنِي فَيْمَا أَعْطَيْتَ، وقِنِي وَتَوَلَّنِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وقِنِي قَلْمَا أَعْطَيْتَ، وقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فإنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضى عَلَيْكَ، وإنَّهُ لا يَذِلُ مَن والَيْتَ، ولا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارِكْتَ رَبِّنا وَتَعالَيْتَ، ولا مَنْجَا مِنكَ إلا إِلَيْكَ".

- وهذا الدُّعاءُ مِنْ تَعْلِيمِ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ
  - ا ثُمَّ يَركَعُ، وَيَسْجُدُ السَّجْدَتَيْنِ، كَمَا تَقَدَّم.

## التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالتَّوَرُّكُ:



- 🕠 ثُمَّ يَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ، وكِلاهُمَا واجِبُ.
  - 🔞 ويَصْنَعُ فيْهِ مَا صَنَعَ فِي التَّشَهُدِ الأَوَّلِ.

- ويَنْصِبُ قَدَمَهُ اليُمْنَى.
  - 🥡 ويَجُوزُ فَرشَهَا أَحْياناً.
- ويُلْقِمُ كَفَّهُ اليُسْرِي رُكْبَتَهُ ، يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا.

## وُجُوبُ الصَّلاةِ على النَّبِيِّ ﷺ والتَّعَوُذِ مِنَ الأَربَعِ

- ويَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذَا التَّشَهُدِ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ الْكَالَّةُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ الْكَالَّةُ اللَّقَلَةُ اللَّقَلَةُ اللَّوَّلِ بَعْضَ صِيَغِهَا.
- ويَجِبُ علَيْهِ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللّهِ مِنْ أَربَعِ، يَقُولُ: "اللّهُمُّ إِلَّهُ مِنْ أَربَعِ، يَقُولُ: "اللّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، ومِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فَرُ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ" (٢١). فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ" (٢١).

#### الدُّعاءُ قَبْلَ السَّلامِ

ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ عِمَا بَدا لَهُ ، مِمَّا ثَبَتَ فِي الكِتابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ كَثِيرٌ طَيْبٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيُّ مِنْهُ، وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ كَثِيرٌ طَيْبٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيُّ مِنْهُ، دَعَا عِمَا يَنْفَعُهُ فِي دِيْنِهِ أَو دُنيَاهُ.

(٢١) فِتْنة (المحيا)هي: ما يُعرضُ للإنسان في حياته من الإفتتان بالدنيا وشهواتها.

وفتنة (الممات)، هي: فتنة القبر وسؤال الملكين. و(فتنة المسيح الدجال): ما يظهر على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثيرٌ من الناس، ويتبِعونه على دعواه الألوهية.

# التَّسْلِيمُ وَأَنُواعُهُ:



- َ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وهُ وَ رُكْنٌ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْهَن.
- وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَـدُهِ الأَيْسَرِ، ولَوْ فِي صَلاةِ الجَنازَةِ.
  - ويَرفَعُ الإِمامُ صَوتَهُ بِالسَّلامِ، إِلاَّ فِي صَلاةِ الجَنازَةِ.
    - 🕔 وهُوَ عَلَى وُجُوهٍ:
- الْأَوَّلَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُه، عَنْ يَمِينِهِ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ، عَنْ يَسَارِهِ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ، عَنْ يَسَارِهِ.
  - الثَّاني: مِثْلُهُ ، دُونَ قَوْلِهِ: "وبَركاتُه".
- الثَّالِث: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، عَنْ يَمِيْنِهِ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ، عَنْ يَسِلرهِ.
- الرَّابِع: يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً واحِدةً تِلْقاءَ وَجْهِهِ، يَمِيْلُ بِهِ إِلَى يَمِيْلُ بِهِ إِلَى يَمِيْنِهِ قَلِيْلاً.

٦

فَإَذَا أَنْتَ صَلَيْتَ نَحْوَ مَا وَصَفْتُ لَكَ مِنْ صَلاتِهِ ﴿ مَا وَصَفْتُ لَكَ مِنْ صَلاتِهِ ﴿ مَا وَصَفْتُ لَكَ مِنْ صَلاتِهِ ﴿ مَا أَرْجُو اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَهَا مِنْكَ؛ لأَنَّكَ بِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ حَمَّقَتَ فِعْلاً قَولَ النَّبِي اللهِ عَمَّا رأَيْتُمُونِي أُصَلِي ". حَمَّقْتَ فِعْلاً قَولَ النَّبِي اللهِ عَمَّا رأَيْتُمُونِي أُصَلِي ".

ثُمَّ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ لا تَنْسَى الاهتمَامَ بِاسْتِحْضَارِ القَلْبِ، والخُشُوعِ فَيْهَا؛ فَإِنَّهُ هُوَ الغَايَةُ الكُبْرَى مِنْ وُقُوفَ العَبْدِ بَيْنَ يَدِي اللهِ تَعَالى فِيْهَا، وَبِقَدْرِ مَا تُحَقِّقُ فُوفَ العَبْدِ بَيْنَ يَدِي اللهِ تَعَالى فِيْهَا، وَبِقَدْرِ مَا تُحَقِّقُ فِي وَقَوْفَ العَبْدِ بَيْنَ يَدِي اللهِ تَعَالى فِيْهَا، وَبِقَدْرِ مَا تُحَقِّقُ فِي نَفْسِكَ مِنْ الخُشُوعِ فِي نَفْسِكَ مِنْ الخُشُوعِ وَالاحْتِذَاءِ بِصَلاتِهِ ﴿ مَنَ الذِي وَصَفْتُ لَكَ مِنَ الثَّمَرَةِ المَرجُوقِ، وَالاحْتِذَاءِ بِصَلاتِهِ ﴿ مَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى، بِهُولِهِ: ﴿ وَآفِهِ المَهَا رَبُنَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى، بِهُولِهِ: ﴿ وَآفِهِ المَهَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ادَ الصَّلَاةَ تَذَهِلَ عَن الفَّصَلَاءِ وَالمُنسَ فِي العنكبوت:٤٥) • وخِتَامًا:

أَسْاَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا صَلاتَنَا، وسَائِرَ أَعْمَالِنَا، ويَرَلُانِفَعُمَالُوَلَابَوُنَ ﴿ وَمَلَاتَنَا، وسَائِرَ أَعْمَالِنَا، ويَرَلَانِفَعُمَالُوَلَابَوُنَ ﴿ وَمَلَاتِنَا ثُوابَهَا إِلَى يَوْمَ نَلْقَاهُ: ﴿ يَوْمَلَانِنَفَعُمَالُوَلَابَوُنَ ﴿ وَيَرَلَانِنَفَعُمَالُولَلابَوُنَ ﴿ وَيَدَّخِرَ لَنَا ثُوابَهَا إِلَى يَوْمَ لَلْقَاهُ: ﴿ يَوْمَلَانِنَفَعُمَالُولَلابَوُنَ ﴿ وَيَرَلَانِفَعُمَالُولَلابَوُنَ ﴾ والشعراء الشعراء الشعراء الله مَنْ أَقَى الله يَقِلِ سَلِيمِ ﴿ الشعراء الله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

